#### مجموعة مؤلفات الشيخ عَبدالله الدويش

# دفاع أه السِنْهُ والإيمان عن حديث حُلَيْ آدر على صورة الرحيني

تأليف العكلامة المحدث

الشيخ / عبدالله بن محمد بن احمد الدويش عنفرالله له ولوالديه ولمشائخه منفرالله له ولوالديه ولمشائخه

أشرف على طبعها وتصحيحها عبد المفريزبن المحد المنتق

## دارالعليان

## الطبعة الأولى ١٤١١ هــ • ١٩٩ م

حقوق الطبع محفوظة لورثـــة المؤلف رحمه الله تعالى

لناشره

# دارالعليان للنشروالنسخ والتصوير والتجليد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد / فإن المؤمن يجب عليه أن يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله على من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف وهذه هي عقيدة أهل السنة والجهاعة تلقاه الخلف عن السلف بالقبول ومما يجب الإيمان والتصديق به حديث «خلق الله آدم على صورته» فهذا الحديث الرحمن» وفي بعض الروايات «خلق الله آدم على صورته» فهذا الحديث يجب علينا الإيمان به وعدم اعتقاد ما يخالفه لأن اعتقاد خلافه بطلان فقد تكلم عليه سلف هذه الأمة وصححوه وتلقوه بالقبول والتسليم كها سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال «نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كها جاءت ونؤمن بها إيماناً لا نقول كيف ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهى بنا فنقول بما جاءت به الأخبار كها جاءت» ا. هد في كتاب طشريعة للآجري ص ٣١٥.

وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث ص ٢٢١ بعد أن ذكر جميع التأويلات التي قيلت في هذا الحديث والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليد والأصابع

والعينين فإنما وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولاحد» ا. هـ وقد نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وممن أخطأ في ذلك ووقع في التأويـل لهذا الحلديث فضيلة الشيخ عمد ناصر الدين الألباني حيث ضعف هذا الحديث «أن الله خلق آدم على صورة الرحن، وأول الحديث الوارد بلفظ أن الله خلق آدم على صورته» وبهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبن خزيمة وهذا خطأ عظيم وخطر جسيم حيث تعرض لها بتضعيف الأحاديث الوارد بها أو تأويلها وقد أوردها في كتابين من كتبه فأما الحديث الأول في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم في ص ٢٢٨ فأوضح مافيه من الخطأ العلامة الشيخ حمود بن عبدالله التويجري حفظه الله في كتابه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أما الموضوع الثاني فهيو في كتابة سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثالث في ص ٣٢٢/٣١٦ فتصدى لما جاء به من الخطأ فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش رجمه الله تعالى في كتابه «دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن فأجاد وأفاد ودحض الشبه وأقام الحجة على براهين علمية وأدلة يقينية مما لا يبقى لطالب الحق شبه فجزاه الله خير الجزاء ثم إن للشيخ حماد الأنصاري حفظه الله كتاب حول هذا الحديث اسمه تعريف أهل الايمان بصحة حديث خلق آدم على صورة الرحمن فجزا الله علماء المسلمين خير الجزاء.

هذا ونسأل الله أن يغفر لمن ألف هذه الرسالة ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على محمد .

عبدالعزيز بن أحمد المشيقح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على تسليماً كثيراً.

أما بعد فقد وقفت على ما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثالث ص ٣١٦، ٣١٨، ٣٢٠ الرحم، ٣١٩ من تضعيف لحديث ان ٣١٨ مخلق على صورة الرحمن وأنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة بالفاظ متقاربة منها قوله على خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ثم نقل عن الشيخ حماد الأنصاري أنه أوهم القراء أن ابن خزيمة رحمه الله تفرد من بين الأئمة بانكاره لحديث على صورة الرحمن مع أن معه ابن قتيبة والمازري ومن تبعه ثم نقل عنه أيضاً أنه ساق حديث ابن عمر أكثر من مرة وكذلك حديث أبي هريرة ولم يتكلم عليها وكذلك يعلم ضعف ابن لهيعة الذي في حديث أبي هريرة فلم ينبس ببنت شفة ثم نقل عنه أيضاً أنه نقل كلام الذهبي الذي ذكره عقب رواية المقدام وفيه نقل عنه أيضاً أنه نقل كلام الذهبي الذي ذكره عقب رواية المقدام وفيه أن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عجلان ثم ذكر من رواه ثم قال وأقول نص كلام الذهبي قبيل هذه العطرق قلت الحديث في أن الله خلق آدم

على صورته لم ينفرد به ابن عجلان. الخ فأنت ترى أن كلام الذهبي في واد وكلام الشيخ في واد فهذه الطرق الأربعة ليس فيها زيادة على صورة الرحمن والشيخ سامحه الله يسوقها تقوية لها وهو لو تأمل فيها لوجدها تدل دلالة قاطعة على نكارة هذه الزيادة إذ لا يعقل أن تفوت على هؤلاء وكلهم ثقات ويحفظها مثل ابن لهيعة ثم قال وان مما يؤكد أن الذهبي كلامه في الحديث الصحيح وليس في الحديث المنكر أنه قال في آخره وقال الكوسح سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث صحيح، قلت وهو مخرج في الصحاح.

فقوله هذا يدلنا على أمرين: الأول أنه يعنى الحديث الصحيح لأنه هو المخرج في الصحاح كما سبق إلى أن قال فلم يبق بيد الشيخ إلا تصحيح اسحاق فمن المكن أن يكون ذلك فها منه وليس رواية ثم ذكر لهنه أي الأنصاري أنه قرن الحافظ الذهبي والعسقلاني مع أحمد واسحاق في تصحيح الحديث. قال: وجوابي أن كلام الذهبي ليس صريحا في ذلك بل ظاهره أنه يعنى الحديث الصحيح شم رد تصحيح ابن حجر بقوله أنه قال رجاله ثقات وهذا لا يعني الصحة ولنو سلمنا جدلًا أنه صححه هو أو غيره قلنا هاتوا بـرهانكم إن كنتم صادقين، ثم ذكر الخلاصة أن الأنصاري أوهم أن له طرقا وهي مما يؤكد وهنه ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أطال الكلام في ذكر تأويلات العلماء له وما قالوه ونقله لكلام ابن خزيمة بتهامه في تضعيف الحديث فرد عليه التأويل وسلم له التضعيف ولم يتعقبه بالرد، لأنه يعلم أن لا سبيل إلى ذلك. كما يتبين للقارىء من هذا التخريج والتحقيق لما أن بعض الأخوان أرسل إليه صورة من كلام الشيخ في نقض التأسيس، قال ولهذا كنت أود للشيخ الأنصاري أن لا يصحح الحديث وهو ضعيف في طريقته ومتنه، منكر لمخالفته للأحاديث السحيحة.

انتهى ما ذكره الشيخ الألباني مع بعض الاختصار، ولما تأملته وجدته عارياً عن التحقيق والبرهان بعيداً عن قبول أهل السنة والجهاعة موافقاً لقول أهل الضلال الجهمية فنبهت عليه نصحاً للأمة وخوفا من الاغترار به وجعلته فصولا، الفصل الأول في رد تضعيفه للحديث، الفصل الثاني في رد تأويله للحديث، الفصل الثالث في أن هذا الحديث موافق لقول أهل السنة والجهاعة، وتأويله هو قول أهل البدع والضلال، الفصل الرابع في بيان ما في كلامه من الأخطاء وسميته (دفاع أهل السنة والايمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن). وأسأل الله بأسهائه الحسني وصفاته العلا أن يهدينا الصراط المستقيم وأن لا ينزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.

الفصل الأول

#### الفصل الأول

أعلم أن هذا الحديث صحيح قد صححه عدد من العلماء منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهما كما سيأي ذلك في التنبيه على أخطائه في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى، وأما تضعيفه للحديث فإنه قال لما ساق إسناده وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ولكن له أربع علل ذكر ابن خزيمة ثلاثة منها فقال أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسله الثوري ولم يقل عن ابن عمر، والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء ثم ذكر العلة الرابعة فقال وهي جرير بن عبدالحميد فإنه وإن كان ثقة كما تقدم ذكر اللهبي في ترجمته من الميزان أن البيهقي ذكر في سننه في ثلاثين حديثاً لجرير بن عبدالحميد قال: قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، قلت: وأن مما يؤكد ذلك أنه رواه مرة عند ابن أبي عاصم رقم ٥١٨ه بلفظ على صورته لم يذكر الرحمن، وهذا الصحيح المحفوظ عن النبي علي هـ.

والجواب عن العلة الأولى وهي أن سفيان أرسله فهذا لا يضره لأن الأعمش ثقة حافظ وكان يسمي المصحف فلا يضره مخالفة الشوري له لأنه معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

وأما تعليله لتدليس الأعمش فلا يضر لأنه من الطبقة الثانية من

المدلسين وقد احتمل الأئمة تدلسيهم وأخرجوا لهم في الصحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في كتابة تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ص ٦٧، والألباني قد صحح أحاديث كثيرة لم يصرح فيها الأعمش بالتحديث كما هو مشهور في مؤلفاته فما بالله هنا يورد مثل هذا ويسكت عليه وأيضا قد تابع الأعمش في روايته عن حبيب سفيان الثوري كما رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وقد أشار إليه الألباني في كتاب ظلال الجنة تخريج السنة إلا أنه مرسل.

وأما تعليله بتدليس حبيب فيلا يؤثر والظاهر أنه قد سمعه من عطاء وأن لم يصرح بذلك فإنه لا يظن به أنه سمع مثل هذا عمن لا يوثق به ويبهمه فإن هذا يقدح في عدالته، إذ كيف يروي مثل هذا الذي يوقع في التشبيه على زعم من تأول الحديث ويسكت عليه، فإن قالوا أنه لا يوقع في التشبيه قلناهذا هو الحق فإن روايات الحديث يفسر بعضها بعضاً وكلها دالة على إثبات هذه الصفة وعود الضمير على الله على ما يليق بجلاله وعظمته كها هو قول أهل السنة والجهاعة فداد الكلام بين إمرين إما أن يقال أن الحديث متصل قد سمعه الرواة بعضهم من بعض وهذا هو الصحيح لتلقي العلماء له بالقبول وقولهم بموجه وإما أن يقال أن الحديث غير ثابت وهذا لا يظن بأثمة أهل السنة أن يتواطؤا على ذكره والقول بموجه من غير نكير منهم له ولم يشتهر عن أحد فيهم تضعيفه إلا ابن خزيمة وكذلك أوله، وقد عد ذلك من زلاته كما سيأتي ذكره إن شاء الله.

وأما ما ذكره من العلة الرابعة وهي أن جريراً نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ فجوابه أن يقال أن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة حفاظ مثل إسحاق بن راهوية وقد جزم بصحة الحديث وأبي معمر

وإسماعيل بن موسى وهارون بن معروف ونحوهم، ولم يذكر أحد منهم أنه أخطأ فيه بل رووه قابلين له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول، فهذا برهان واضح أن جريراً قد حفظه هذا لو لم يروه غير جرير فكيف وقد رواه عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه أرسله.

وكذلك له شاهد من حديث أبي هريرة وقد روى عنه من طريقين أحدهما ما رواه ابن أبي عاصم وغيره من رواية ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة ولفظه من قاتل فليجتنب الوجه فان صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن والآخر ما رواه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي هريرة بمعناه فقال ثنا محمد بن تعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. فهذا إسناد صحيح رجالـ ورجال الصحيح غير شيخ المؤلف وهو ثقة كما قاله المؤلف(١) ثم قال لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه فان المحفوظ في الطرق الصحيحة على صورته قلت: سعيد ثقة حافظ فلا يرد حديثه بمثل هذا التوهم وهذه اللفظة لا تخالف ما ثبت من قوله على صورته لأن الضمير يعود على الله كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي وأبطل قول من جعل الضمير يعود على آدم أو غيره من المخلوقين من وجوه كثيرة من تأملها لم يبق عنده شبهة وشك في أن الضمير يعود على الله وأن القول بخلافه قول أهل البدع كما قال أحمد وغيره أنه جهمي وأعلم أنه

<sup>(</sup>١) أي الألباني .

لولم يك في هذا الباب إلا الحديث المرسل الذي تقدم أنه صحيح لكان فيه كفاية كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال بعد كلام له، وأيضا فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي عليه فلابد أن يكون قد سمعه من أحد وإذا كان في إحدى الطريقتين قد بين أنه أخذه عن ابن عمر كان هذا بياناً وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى ولم يكن هذا اختلافاً أصلا. وأيضا فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلًا عن النبي على العلوم أن عبطاء من أجل التابعين قدراً فانه هـ و وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري أئمة التابعين في زمانهم وقد ذكر المصنف لهذا الحديث كابن خزيمة أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي تـوجب العلم هي أعظم من الأخبار التي توجب العمل ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر الذي أرسله دليلًا على ثبوته عنده فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلمي عن النبي عليه في مثل هذا الباب العظيم(١) يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتاً عند الذي يكون قد سمعه (٢) من مجهول لا يعرف أو كذاب أو سيء الحفظ، وأيضا فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح والحبيب بن أبي ثابت والأعمش والثوري وأصحابهم من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك في

<sup>(</sup>١) قُوله يستجيز كذا في المخطوطة ولعله فهو لا يستجيز.

<sup>(</sup>٢) قوله قد سمعه من مجهول لا يعرف كذا في المخطوطة ولعله قد سمعه فيه لا من عهول لا يعرف.

ذلك العصر مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار ودليل (١) على أن علماء الأمة تنكر (٦) إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين على اطلاق مثل هذا وأيضا فإن الله وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة ذلك العصر المحد على هو كفر وضلال ولا ينكر عليهم أحد فلو كان قوله خلق آدم على صورة الرحمن باطلاً لكانوا كذلك.

وأيضا فقد روى بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة والحديث المروي من طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهما يؤيد أحدهما الآخر ويشهد له ويعتبر به بل قد يفيد ذلك العلم إذ الخوف في الرواية من تعمد الكذب أو من سوء الحفظ فإذا كان الرواة عمن علم أنهم لا يتعمدون الكذب أو كان الحديث عمن لا يتواطأ في العادة على اتفاق الكذب على لفظه لم يبق إلا سوء الحفظ فإذا كان قد حفظ كل منها مثل ما حفظ الآخر كان ذلك دليلا على أنه محفوظ ولهذا يحتج من منع المرسل به إذا روى من وجه آخر ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث حسن ما روي من وجهين ولم يكن في طريقه متهم بالكذب ولا كان خالفا للأخبار المشهورة وأدني أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه المنزلة. وأيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم تكلموا بمعناه كما في قول ابن عباس تعمد إلى خلق من خلقي على صوري.

<sup>(</sup>١) قوله ودليل كذا في المخطوطة والظاهر أن الواو زائدة.

<sup>(</sup>٢) قوله تنكر كذا في المخطوطة ولعله لم تنكر.

والمرسل إذا اعتضد به قول الصاحب احتج به من لا يحتج بالمرسل كالشافعي وغيره وأيضا فثبت بقول الصحابة ذلك ورواية التابعين كذلك عنهم أن هذا كان مطلقا بين الأئمة ولم يكن منكرا بينهم. وأيضا فعلم ذلك لا يؤخذ بالرأي وإنما يقال توقيفا ولا يجوز أن يكون مستند ابن عباس أخبار أهل الكتاب الذي هو أحد الناهين لنا عن سؤالهم ومع نهي النبي على عن تصديقهم أو تكذيبهم فعلم أن ابن عباس إنما قاله توقيفا من النبي في ففي صحيح البخاري عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله المساحد تقرأونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا مأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم عن ماجاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستندا فيها يذكره من صفات الرب أنه يأخذ ذلك عن أهل الكتاب فلم يبق إلا أن يكون أخذه من الصحابة الذين أخذوه من النبي على وهذه الوجوه كلها مع أنها مبطلة لقول من يعيد الضمير في قوله إلى آدم فهي أدلة مستقلة في الإخبار بأن الله خلق آدم على صورة نفسه، وبهذا حصل الجواب عها يذكره من كون الأعمش مدلسا حيث يقدم على رواية مثل هذا الحديث ويتلقاه عنه العلهاء ويوافقه الثوري والعلهاء على روايته عن ذلك الشيخ بعينه وكذلك قوله حبيب مدلس فقد أخذه عنه هؤلاء الأئمة.

وأيضا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب المأثورة عن الأنبياء كالتوراة فإن في السفر الأول منها سنخلق بشرا على صورتنا

يشبهها. وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب إذا وافق ما يؤثر عن نبينا بخلاف ما إذا لا نعلمه (۱) إلا من جهتهم فإن هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم ثم إن هذا مما لا غرض لأهل الكتاب في افترائه على الأنبياء بل المعروف من حالهم كراهة وجود ذلك في كتبهم وتأويله وكتهانه كها قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم ومع هذا الحال متنع أن يكذبوا كلاما يثبتونه في ضمن التوراة وغيرها وهم يكرهون وجوده عندهم. وأن قبل إنكاره لذلك غير الكاتب له فيقال هو موجود في جميع النسخ الموجودة في الزمان القديم في جميع الأعصار والأمصار من عهد النبي

وأيضا فمن المعلوم أن هذه النسخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موجودة على عهد النبي في ، فلو كان ما فيها من الصفات كذبا وافتراء ووصفا لله بما يجب تنزيهه عنه كالشركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجودا في كلام النبي في أو الصحابة أو التابعين كما أنكروا عليهم ما دون ذلك وقد عابهم الله في القرآن بما هو دون ذلك. فلو كان هذا عيبا لكان عيب الله لهم به أعظم وذمهم عليه أشد.

انتهى من عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن مع بعض الاختصار ص ٧٣ إلى ٧٧.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة ولعل الصواب لم نعلمه.

.

الفصـــل الثانـــي

#### الفصل الثاني

أعلم أنه جعل الحديث منكرا لمخالفته للأحاديث الصحيحة بألفاظ متقاربة منها قوله على الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا وهذا باطل فإن الأحاديث في هذا الباب متوافقة في المعنى وكلها دالة على أن الله خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن لأن الضمير يعود على الله، وإنما يظن نكارته من لا يجعل الضمير يعود على الله، وهذا هو الذي أنكره السلف وردوه على قائله. وأنما أنقل كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث ليتبين لمن وفقه الله الصواب قال في أثناء رده على الرازي أماعود الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجوه:

أحدهما: أن في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا وفي أحاديث أخر أن الله خلق آدم على صورته ولم يتقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه وما ذكر بعضهم من أن النبي وجهك رجلا يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال خلق الله آدم على صورته أي على صورة هذا المضروب فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث.

الثاني: أن الحديث الآحر لفظه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه.

الشالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله وهو قوله لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه، وقوله في التأويل: أراد ﷺ أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر على أن يقول ووجه من أشبه وجهك. فيقال له لم يتقدم ذكر مضروب فيها رويته عن النبي عَلَيْ ولا في لفظه ذكر ذلك، بل قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ولم يقل إذا قاتل أحدكم أحدا وإذا ضرب أحدا والحديث الآخر ذكرته من رواية الليث بن سعد ولفظه ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وليس في هذا ذكر مضمر حتى يصلح عود الضمير إليه. فإن قيل قد يعود الضمير إلى مادل عليه الكلام وإن لم يكن مذكورا قبل إنما يكون فيها لا لبس فيه حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير إليه إلا ما دل عليه الخطاب فيكون العلم بينه لابد للظاهر من مضمر يـ دل على ذلك. أما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر له في الخطاب. وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في اللغات.

الرابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد لاسيا وقوله وإذا قات ل أحدكم وإذا ضرب أحدكم عام في كل مضروب والله خلق آدم على صورهم جميعهم فلا معنى لإفراد الضمير، وكذلك قوله: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك

ووجه من أشبه وجهك، عام في كل مخاطب. والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم.

الخامس: أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم لم يخلق آدم على صورهم فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول المتقدم وجوده، لا يقال أنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود كما يقال خلق الخلق على غير مثال أو نسج هذا على منوال هذا ونحو ذلك فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخرا في الذكر عن المقيس عليه وإذا قيل خلق الولد على صورة أبيه أو خلق أبيه كان كلاما سديدا، وإذا قيل خلق الوالد على صورة ولده أو على خلقه كان كلاما فاسدا بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه. مثل أن يقال الوالد يشبه ولده فإن هذا سائغ لأن قوله خلق اخبار عن تكوينه وإبداعه على مثال غيره ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال مالم يكن بعد وإنما يكون على مثال ما قد كان.

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذاا لمضروب والمشتوم يشبه آدم فمن المعلوم أن هذا من الأمور النظاهرة المعلومة للخاص والعام، فلو أريد التعليل بذلك لقيل: فإن هذا يدخل فيه الأنبياء إذا كان هذا يدخل فيه آدم ونحو ذلك من العبارات التي تبين قبح كلامه وهو اشتهال لفظه على ما يعلم هو وجوده أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب.

السابع: أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ خلق على كذا فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيها فطر على مثال غيره بل يقال أن وجهه يشبه وجه آدم أو فإن صورته تشبه صورة آدم.

الثامن: أن يقال مثل هذه العلة تصلح لقوله: لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فكيف يصلح لقوله: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. ومعلوم أن كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنه فإن الإنسان لو كان يشبه نبيا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه، ثم وجبت على ذلك الشبيه بالنبي عقوبة لم تسقط عقوبته لهذا الشبه باتفاق المسلمين، فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لأدم.

التاسع: أن في ذرية آدم من هو أفضل من آدم وتناول اللفظ لحميعهم واحد فلو كان المقصود بالخطاب ليس به ما يختص آدم من ابتداء خلقه على صورة بل المقصود مجرد مشابهة المضروب المشتوم له لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هوا لوجه، وكان تخصيص غير آدم بالذكر أولى كإبراهيم وموسى وعيسى وإن كان آدم أباهم فليس هذا المقام مقاما له به اختصاص على زعم هؤلاء.

العاشر: وهو قاطع أيضا أن يقال كون الوجه يشبه وجه آدم هو مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم فإن رأس الإنسان يشبه رأس آدم ويده تشبه يده ورجله وبطنه وظهره وفخذه وساقه يشبه ظهره وبطنه وفخذه وساقه فليس للوجه بمشابهة آدموا ختصاص بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك، فلو صح أن يكون هذاعلة لمنع الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم آدم وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار والمنافقين وإقامة الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر

النبيين دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه المشاجة.

الوجه الحادي عشر: أنه لوكان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهى أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من أشبه يدك.

الوجه الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك بأنه إبطال لقول من يقول أن آدم كان على صورة أخرى مثل ما يقال أنه كان عظيم الجثة طويل القامة وأن النبي ﷺ أشار إلى إنسان معين وقال «إن الله خلق آدم على صورته» أي كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة يقال لهم الحديث المتفق عليه في الصحيحين مناقض لهذا التأويل مصرح فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير وأنه لم يكن على شكل أحد من أبناء الزمان كما في الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هـريرة عن النبي ﷺ قـال «خلق الله آدم على صـورته طـوله ستـون ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم قـال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». قال في رواية يحيى بن جعفر ومحمد بن رافع على صورته فهذا الحديث الذي هو أشهر الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته ذكر فيـه أن طولـه ستون ذراعـا وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآن وأن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة آدم ولم يقل أن آدم على صورتهم بل قال هم على صورة آدم وقيد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع فهل في تبديل كلام الله ورسوله أبلغ من هذا أن

يجعل ما أثبته النبي على وأخبر به وأوجب التصديق به قد نفهاه وأبطله وأوجب تكذيبه وإبطاله.

الوجه الثالث عشر: أنه قد روي من غير وجه على صورة الرحمن.

#### فصل

وأما قول من قال الضمير عائد إلى آدم كما ذكر الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثور فهو كما قال الإمام أحمد هذا تأويل الجهمية وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه وقد زعم المؤسس(١) أنه أولى الوجوه الثلاثة وليس كما ذكره، بل هو أفسد الوجوه الثلاثة ولمذا لم يعول عليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة لرواية من روى على صورة الرحمن ولقوله ابتداء أن الله خلق آدم على صورته، فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا وبيان فساده من وجوه:

أحدهما: أنه إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة آدم أو لا تقبحوا الوجه ولا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، كان هذا من أفسد الكلام فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا فإن كون آدم مخلوقا على صورة آدم فأي تفسير فسر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها، وإنما دخل التلبيس بهذا التأويل حيث فرق الحديث فروى قوله إذا قاتل

<sup>(</sup>١) يعني الرازي.

أحدكم فليتق الوجه مفردا وروى قوله أن الله خلق آدم على صورته مفردا أما مع أداء الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه وذلك أن خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع فلا يناسب هذا الحكم.

الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم فلو كان مانعا من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور وهذا معلوم الفساد في العقل والدين وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام وإضافة ذلك إلى النبي ولا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد إذ لا خلاف في علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه كما يذكر أن بعض الزنادقة سمع قارئا يقرأ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فقال: وهل يذاق اللباس فقالت له امرأة: هبك تشك في بداية العقول أو يعلل حكم المحل بعلة لا تعلق لها به فإن هذا مثل أن يقال لا تضربوا وجوه بني آدم فإن أباهم له صفات يختص هو بها دونهم مثل كونه خلق من غير أبوين أو يقال لا تضربوا وجوه بني آدم فإن أباهم خلق من غير أبوين .

الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه وهذا من أعظم التناقض وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر وبنوه قد خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وخلقوا في مدة من عناصر الأرض فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه وهذه العلة منتفية في بنيه فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة فيها أن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم إذ

هم لم يخلقوا كم خلق آدم على صورهم التي هم عليها بل نقلوا من نطفة إلى مضغة.

الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل حيث قال من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لأدم قبل أن يخلقه وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث يعم قوله ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا ويعم قوله لا تقبحوا الوجه وإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وذلك أن قوله خلق آدم على صورته يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق خلقه عليها فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلك وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول أن الضمير عائد إلى المضروب فإن المضروب متأخر عن آدم ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصورة التي خلق عليها آدم متأخرة عن حين خلقه سواء كانت هي صورتـه أو صورة غيره فإذا قيل عملت هذا على صورة هذا أو على مثال هذا أو لم يعمل هذا على صورة غيره أو لم يعمل على مثال أو لم ينسج على منوال غيره كما يقال في تحميد الله تعالى حلق العالم على غير مثال والإبداع خلق الشيء على غير مثال ونحو ذلك من العبارات كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامة والخاصة أن ذلك على صورة ومثال متقدم عليه أو لم يعمل على صورة ومثال متقدم عليه وذلك أن هذا اللفظ تضمن معنى القياس، فقوله: خلق أو عمل أو صنع على صورة كذا أو مثاله أو منواله تضمن معنى قييس عليه وقدر عليه، وإذا كان كذلك فجميع ما يذكر من التأويلات مضمونة أن صورته تأخرت عنه فتكون باطلة.

وأيضا فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لأدم صورة خلق عليها قبل صورته التي خلقها الله .

الوجه الخامس: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول القائل خلق آدم على صورة آدم موجود نظيره في جميع المخلوقات فإنه إن أريد بـذلك على صورتها الثابتة في القدر في علم الله وكتابه أي على صفتها التي هي علمه أو غير ذلك فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات من السموات والأرض وما بينها من الملائكة والجن والبهائم بل وذرية آدم كذلك فإنهم خلقوا على صورهم كما يذكرونه في معنى قولهم: خلق الله آدم على صورة آدم فإن كون آدم على صورته يعني شبح موجود في صور هذه الأمور وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداء أو في غير مدة فإنه لم يخلق إلا من حال إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال كما خلق بنوه من النطفة ثم العلقة ثم المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين فإذا جاز أن يقال في أحدهما أنه خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار جاز أن يقال في الآخر: خلق على صورته مع تنقله في هذه الأطوار وإذا كان كذلك ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله: خلق آدم على صورته هي من خصائص آدم، وإن كان بنوه تبعا لـ في ذلك كـما خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته علم بطلان ما يوجب الاشتراك ويزيل الاختصاص.

الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفها بل لأمر آخر، فإن قول القائل إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه لا يدل لفظه على غير ماهو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنه خلق على الصورة التي خلق عليها وهذا المعنى مثل أن يقال

أوجد الله الشيء كما أوجده وخلق الله الأشياء على ماهي عليه وعلى الصورة التي هي عليها ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدا.

الوجه السابع: أن دلالة قول القائل: خلق آدم على صورة آدم بل ما يدعونه من معان أخر مثل كونه غير مخلوق من نطقة ثم من علقة ثم من مضغة أو كونه لم يخلق في مدة ومن مادة أو لم يخلق بواسطة القوى، والعناصر عما لا دليل عليه بحال فإن هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه فلابد أن يبين وجه دلالة اللفظ على المعنى من جهة اللغة ويذكر له نظير في الاستعمال.

الوجه الثامن: أن رواية الحديث من وجوه فسائر الألفاظ تبطل عود الضمير إلى آدم مثل قوله: لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقوله: في الطريق الآخر من حديث أبي هريرة إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن، وقول ابن عباس فيها ذكره عن الله تعمد إلى خلق من خلقي خلقتهم على صوري فتقول لهم أشربوا ياحمير. . النح كلامه كها تقدم انتهى من عقيدة أهل الإيمان ص ٦٤ إلى ٧٣.

the first of the second of

 $\Phi(x) = \Phi(x, x_1, x_2, \dots, x_n) = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$  . The  $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 

## الفصل الثالث

#### الفصل الثالث

أعلم أن القول بموجب هذا الحديث هو قول أهل السنة والجماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي لما ذكر الحديث ورواياته قال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك وهو أيضا مذكور عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروى بعضه كما يكره روأية بعض الأحاديث لمن يخاف أن يلم بنفسه ويفسد عقله أو دينه كما قال عبدالله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم، وفي البخاري عن على بن أبي طالب أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وإن كان(١) مع ذلك لا يرون كتهان ما جاء به الرسول مطلقا بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه، وإنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه فإن من ألفاظه المشهورة إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ولا يقل أحدكم

<sup>((</sup>١) كذا في المخطوطة ولعل الصواب كانوا.

قبح الله وجهك ووجه من يشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة بلا فكثير من الفقهاء روى الجملة الأولى فقط وهي قـوله: فـإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ولم يذكر الثانية، وعامة أهل الأصول والكلام إنما يروون الجملة الثانية وهي قوله: خلق الله آدم على صورته ولا يذكرون الجملة الطلبية، فصار الحديث متواترا بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه لكن مع تفريق بعضه عن بعض وإن كان هو محفوظًا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم، وقد ذكره النبي ﷺ ابتداء في إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة ولكن ظهر(١) لما انتشرت الجهمية في المائمة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثــور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. وذلك مثل ما ذكر أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد فإنه ذكر الاحتمالات الثلاثة ذكر عود الضمير إلى المضروب، وذكر عوده إلى آدم وتأول عوده إلى الله على إضافة الخلق. . . الخ انتهى من عقيدة أهـل الإيمان ص ٥٥/٥٥/ ٥٦، وأنــا أذكر ما تيسر من كلام أهل السنة في هذا الباب ليتبين لمن وفقه الله الصواب فيتبين له قول أهل السنة والجماعة فيتبعه، وقول الجهمية ليحذره.

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة ولعل قوله ظهر زيادة من بعض النساخ.

ذكر القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في ترجمة محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي في طبقات الحنابلة جدا: ص١١٣، قال: أملى على أحمد بن حنسل جاء حديث عن رسول الله على أنه قال من لقى الله بذنب يجب له به النار تائب منه غير مصر عليه. فإن الله يتوب عليه ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته ثم ساق كلاما طويلا إلى أن قال وأن آدم على خلق على صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله على رواه ابن عمر عن رسول الله على وذكر في هذا الكتاب جـ ١ /ص٣١٣ في ترجمة عبدالوهاب الوراق. وقال زكريا بن الفراج: سألت عبدالوهاب غير مرة عن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جهمي وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني حكى أنه سأل أبا ثور عن خلق آدم على صورته فقال: إغا هو على صورة آدم ليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبدالوهاب ماتقول في أبي ثور. فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور. ومن قال بقوله قال زكريا: وقلت لعبدالوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم عملي صورته، فقال: من لم يقل أن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. وذكر في هذا الكتاب جـ١/ ص٣٠٩ في ترجمة محمد بن علي بن عبدالله بن مهران بن أيوب أبو جعفر الوراق الجرجاني الأصل البغدادي المنشأ يعرف بحمدان قال: سألت أبا ثور عن قـول النبي ﷺ أن الله خلق آدم على صـورته. فقال على صورة آدم، وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة فقلت لأبي طالب قل لأبي عبدالله فقال أبو طالب قال لي أحمد بن حنبل صح الأمر على أبا ثـور من قال أن الله خلق آدم عـلى صـورة آدم فهـو جهمي وأي صورة كانت لأدم قبل أن يخلقه. هـ انتهي،

وأعلم أن كل من ألف في السنة ثم أورد هذا الحديث ولم يتأوله فهو قائل به فمنهم عبدالله بن الإمام أحمد فإنه أورده في كتاب السنة ص ١٧٠. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله على فذكره. وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم أورده في كتاب السنة ١:٢٢٨، ٢٢٨، ٢٢٨ وكذلك أبو بكر بن أبي عاصم أورده في كتاب السنة ١: ١٤٨٠ مرواه من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة بمعناه وكذلك أبو الحسن المدارقطني أورده في كتاب السنة ص ٣٥ رقم ٤٥ فقال حدثنا السحاق بن محمد بن الفضل الزيات. حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا بسحاق بن محمد بن الفضل الزيات. حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا بسحاق بن عمد بن الفضل الزيات.

وقال الإمام أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة ص ٣١٤ باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف ثم ساق الأحاديث إلى أن قال وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن صالح البخاري. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي. قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن الأعمش فذكره. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولم بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كها قال من تقدم من أئمة المسلمين حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والأسهاء والرؤية وقصة العرش فصححها وقال تلقتها العلماء بالقول تسلم الأخبار كها جاءت.

وقال أبو بكر المروذي وأرسل أبو بكر وعثمان ابنـا أبي شيبة إلى أبي عبدالله يستأذنانه في أن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية فقال أبو

عبدالله حدثوا بها فقد تلقتها العلماء بالقبول وقال أبو عبدالله تسلم الأخبار كما جاءت. قال محمد بن الحسين رحمه الله سمعت أبا عبدالله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر ما قيل فيه ثم قال أبو عبدالله نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهى بنا فنقول في ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. انتهى.

وقال أبو العباس بن سريج لمن سأله عن بيان ما صحح لديمه من مذهب السلف حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الأوهام أن تحده فساق الكلام إلى أن قال وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته كغرس جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده وخط التوراة بيده والضحك والتعجب ووضعه القدم، وذكر الأصابع والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وكغيرته وفرحة بتوبة العبد وأنه ليس بأعور وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه إلى أن قال: وحديث أن الله خلق آدم على صورته وفي لفظ على صورة الرحمن. انتهى من الدرر السنية ٢ : ٢٣٩، ٢٤٠٠

وسئل أيضا الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين عن قوله خلق الله آدم بيده على صورته. هل الكناية في قوله على صورته راجعة إلى آدم.. ألخ فأجاب: «هذا الحديث المسئول عنه ثابت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي على قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا وفي بعض ألفاظ الحديث إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته «قال النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات ومذهب السلف أنه لا يتكلم في معناه بل يقولون يجب علينا

أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء». انتهى.

قال بعض أهل التأويل الضمير في قوله صورته راجع إلى آدم وقال بعضهم الضمير راجع على صورة الرجل المضروب ورد هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على آدم فلا فائدة في ذلك إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته، وأنه خلق الأنعام والسباع على صورها فأي فائدة في الحمل على ذلك ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه إذ الخلق عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده وأن وجهه كوجوههم فيرد هذا التأويل كله بالرواية المشهورة لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن «وقد نص الإمام أحمد على صحة الحديث وإبطال هذه التأويلات فقال في روايـة إسحاق بن منصـور لا تقبحوا الـوجه فـإن الله خلق آدم عـلى صورته صحيح وقال في رواية أبي طالب من قال أن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لأدم قبل أن يخلقه وعن عبدالله بن الإمام أحمد قال قال رجل لأبي أن فلانا يقول في حديث رسول الله على أن الله خلق آدم على صورته فقال على صورة الرجل فقال أبي كذب، هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا، وقال أحمد في رواية أخرى: فأين الـذي يروي أن الله خلق آدم عــلى صورة الــرحمن، وقيل لأحمد عن رجل أنه يقول على صورة الطين فقال هذا جهمي وهذا كلام الجهمية واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن رواه الـدارقطني والـطبراني وغيرهما بإسناد رجاله ثقات قاله ابن حجر عن ابن عمر عن النبي عليه وأخرجها ابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعا، قال من قاتـل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن وصحح إسحاق بن راه وية اللفظ فيه على صورة الرحمن، وأما أحمد فعذكر أن بعض الرواة وقفه على ابن عمر وكلاهما حجة، وروى ابن مندة عن ابن راهوية قال قد صح عن رسول الله الله أنه قال أن آدم خلق على صورة الرحمن وإنا علينا أن ننطق به، قال القاضي أبويعلى: والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهرة ما يزيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه لأننا نطلق تسمية الصورة عليه لا كالصور كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات والأنفس وقد نص أحمد في رواية يعقوب بن بختان قال: خلق أدم على صورته لا نفسره كما جاء الحديث وقال الحميدي: لما حدث بحديث أن الله خلق آدم على صورته، لا نقول هذا على التسليم والرضى بما جاء به القرآن والحديث ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن والحديث وقال ابن قتيبة الذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنما وقع الألف لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذا لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع. هذا كلام ابن قتيبة .

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي والله في الله في صلورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون وفي لفظ آخر صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيعرفونه، الحديث الذي ينبغي في هذا ونحوه امرار الحديث كا جاء على الرضى والتسليم مع اعتقاد «أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» انتهى من الدرر السنية ٢: ٣١٤، ٣١٥ والآثار عن السلف في هذا كثيرة وفي هذا كفاية لمن وفقه الله تعالى.

the boundary and

# الفصل الرابع

#### الفصل الرابع

أعلم أن هذا الفصل في الجواب عن كلامه، أما قوله أن الحديث منكر مخالف لقوله ﷺ خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا... النخ فليس كما قال بل هو موافق له لأن الضمير في قوله على صورته يعود على الله كما تقدم نقله عن أئمة السنة وإنما يكون منكراً عند من تأوله ووافق الجهمية.

وأما ما ذكره من إنكار ابن خزيمة له فنعم وقد صححه من هو أعلم منه كأحمد وإسحاق وغيرهما كما يأي ذكره إن شاء الله، ولذلك تأول الحديث الصحيح بتأويل مردود وهو معدود من زلاته رحمه الله تعالى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرازي فقال قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة تأويل الحديث خلق آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما رويناه عن أحمد رحمه الله تعالى ولم يتابعه من بعده.

قال شيخ الإسلام أبو العباس وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني

فيها جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم اسهاعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب. قال سمعته يقول أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى من عقيدة أهل الإيان مع بعض الاختصار ص ٦٠، ٦٠.

وأما قوله ومعه ابن قتيبة والمازرى فجوابه أن يقال أما المارزي فلا يستنكر منه ذلك فإنه كغيره من المتأخرين الذين يقع في كلامهم التأويل للصفات وإنما يستنكر منه إثبات مثل هذا الحديث وامراره كما جاء. • وأما ابن قتيبة فـإنه قـال في مختلف الحـديث ص ٢٢٠، ٢٢١ لمـا ذكـر الكلام على حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورته ثم أشار إلى حديث ابن عمر أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن فقال فإن صحت رواية ابن عمر فهو ما قال رسول الله على فلا تأويل ولا تنازع فيه ثم ذكر آثارا تقويه ثم ختم البحث بقوله: والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإغا وقع الألف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه يكفيه ولا حد انتهى فانظر كيف صرح بأن هذه الصفة كسائر الصفات الثابتة لله عز وجل فدل كلامه على أن الضمير في قوله على صورته يرجع إلى الله وهو بمعنى قوله على صورة الرحمن، فهذا يدل على أنها ثابتة عنده وإلا لكان يردها أو يتأولها كما فعل ابن حريمة فكيف يقال أنه لم يصححه مع أنه قال بموجبه ومن قال بموجبه فقد أثبته وإن لم يصرح بذلك.

وأما قوله أنه يعلم ضعف ابن لهيعة الذي في حقايث أبي هريرة فلم ينبه عليه . النخ فجوابه أن يقال أن حديث أبي هريسرة لم يؤت به للاعتماد عليه وحده وإنما ذكر للاعتضاد وهو صالح لذلك وأما اعتراضه عليه لما ذكر كلام الذهبي فيتبين الجواب عليه بنقل كلامه. قال في ميزان الاعتدال ٢: ٤١٩، ٢٠٠، قلت الحديث في أن الله خلق آلم على صورته لم ينفرد به ابن عجلان فقد رواه همام عن قتادة عن أب موسى أيوب عن أبي هريرة ورواه شعيب وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه معمر عن همام عن أبي هريرة ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره عن ابن عجلان عن أبي هريرة ورواه شعيب أيضا وغيره عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة ورواه جماعة عن ابن لهيعة عن الأعرج وأبي يونس عن أبي هريرة ورواه جرير عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن ابن عمر عن النبي على وله طرق أخر. قال حرب سمعت إسحاق بن راهويه يقول صح عن رسول الله على أن آدم خلق على صورة الرحمن وقال الكوسج: سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا الحديث صحيح. قلت وهـ و مخرج في الصحاح. انتهى كلامه. فمن تأمل كلامه جزم يقينا أنه قد صحح الحديث وذلك أنه ساقه ولم يتعقبه بضعف وساق كذلك كلام من صححه وأقره ثم ختم كلامه بالقول بموجبه فقال أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. وأما قوله وهو مخرج في الصحاح فلا ينفي تصحيحه للرواية الأخرى لأنه صرح في كلامه أن الضمير فيه يعود على الله وإذا كان كذلك وافق مافي الصحيح حديث ابن عمر وصار كالحديث الواحد وهذا هو الذي يفهمه من أثبت هذه الصفة، وأما من لا يثبتها ويعيد الضمير على غير الله فهو الـذي يتكلم في الحديث فكيف

وأما رده أن الحافظ ابن حجر صححه بقوله رجاله ثقات وهذا لا يعني الصحة فجوابه أن يقال لو لم يكن صحيحا عنده لتعقبه خصوصا في هذا الباب ولم يحتج إلى نقل كلام من تأوله فلما لم يرده ونقل أقوال العلماء في تأويله دل ذلك على ثبوته عنده.

وأما قوله أن ابن تيمية لم يتعقب ابن خريمة في تضعيفه . . الخ فليس كها قال بل قد تعقبه وقوى الحديث كها تقدم نقل كلامه في الفصل الأول وأنه لما ذكر تضعيف ابن خزيمة قال قد صححه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وهما أجل من ابن خزيمة باتفاق الناس . وكذلك ذكر أنه روي من طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتها على الكذب فذكر كلاما إلى أن قال كان ذلك دليلا على أنه محفوظ ، وقال : وأيضا فثبت بقول الصحابة ذلك ورواية التابعين كذلك عنهم إلى أن قال فعلم أن ابن عباس قال

توقيفا من النبي ﷺ فهذا كلام الشيخ في ثبوت الحديث فكيف يقول أنه لم يتعقبه والله المستعان.

وأما قوله فلم يبق بيد الشيخ إلا تصحيح إسحاق فجوابه أن يقال ليس الأمر كما توهمت بل صححه أحمد بن حنبل وإسحاق وابن تيمية والذهبي وابن حجر ومن ذكر الحديث ممن ألف في السنة كعبدالله بن الإمام أحمد وابن قتيبة والأجري والدار قطني وغيرهم ممن تقدم نقل كلامهم وذلك أنهم أوردوه قائلين بماتضمنه ولو كان عندهم ضعيفا لتعقبوه كما فعله ابن خزيمة وغيره ممن ضعفه.

وأما قوله ولهذا كنت أود للشيخ الأنصاري أن لا يصحح الحديث وهو ضعيف فيقال أن الأنصاري قد وفق للصواب حيث صحح الحديث ووافق أئمة الحديث والسنة المصححين له بخلاف من لم يتأمل هذا الحديث وكلام أهل السنة فبادر برده من غير تحقيق.

ولهذا أقول وكنت أود للشيخ الألباني أن لا يستعجل في تضعيف الحديث ورد كلام من صححه من أهل التحقيق والله المسؤول أن يوفقه للرجوع إلى قول أئمة السنة في هذا الحديث وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعالنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم آخره والحمد لله رب العالمين.

تم ليلة الأحد الموافق

and the second section is the second section of the second section in the second section is a second section of

Who 2 - the to the transfer of the state of the first the state of

#### فهارس كتاب «دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن»

|     | چ <u>ا</u>                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 4   | مقدمة المصحح                                          |
| ٣   | مقدمة المؤلف                                          |
|     |                                                       |
|     | الفصل الأول                                           |
|     | في رد تضعيفه للحديث والجواب                           |
| ٧   | عَن علله                                              |
| ٧.  | الجواب عن ارسال الثوري                                |
| ٧   | جوا <b>ب العلة الثانية تدليس الأعمش</b>               |
| ٨   | الجواب عن تدليس حبيب بن أبي ثابت                      |
| ٩   | جواب العلة الزابعة عن اختلاط جرير                     |
| ٩   | ذكر ما للحديث من الشواهد والكلام عليها «الطريق الأول» |
| ١.  | احتجاج العلماء بهذا الحديث دليل على صحته عناهم        |
| ١١, | الكلام على الطريق الثاني                              |
| ۱۲  | المرسل اذا اعتضد به قول الصحابي زاده قوة              |
| 17  | استشهار معنى ثبوت الصورة عند أهل الكتاب               |
|     |                                                       |

### الفصل الثاني في رد تأويله للحديث

| 10  | بيان عود الضمير على الله والرد على من منعه من وجوه          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۲٠  | تخطئه من اعاد الضمير على آدم وبيان فساده من وجوه            |
|     | الفصل المثالث                                               |
|     |                                                             |
|     | بيان أن هذا الحديث موافق لأهل السنة                         |
| 40  | والجماعة وتأويله هو قول أهل البدع والضلال                   |
| ۲۸  | قول الإمام أحمد من قال على صورة آدم فهو جهمي                |
| 4.4 | ذكر جميع من ألف في السنة لهذا الحديث                        |
| 7.4 | ذكر ابن أبي عاصم لهذا الحديث في كتابه السنة                 |
| 79  | الأجري في الشريعة                                           |
| 49  | جواب الإمام أحمد لابن أي شيبة في الأذن بالتحديث بهذا الحديث |
| ۳٠  | جواب أبو العباس بن سريج                                     |
| ۳٠. | جواب الشيخ عبدالله البابطين عن هذا الحديث                   |
| 71  | جواب ابن قتيبة على من اعاد الضمير على المضروب               |
| ٣٢  | طريقة السلف امرار أحاديث الصفات كها جاءت                    |
|     | en e                    |
| :   | الفصل الرابع                                                |
|     | في بيان ما في كلامه من الخطأ                                |
| ۲٤  | استدلاله بانكار ابن خزيمة لهذا الحديث                       |
| ٣0  | عدم الاحتجاج بمتابعة المازري لابن خزيمة                     |
| 40  | كلام ابن قتيبة في أن الصورة ليست بأعجب من الوجه الخ         |
| ۳٦. | تضعيفه حديث أبي هريرة والرد عليه مسمسم                      |
|     |                                                             |

| ٣٧        | ذكر تصحيح ابن حجر                          |
|-----------|--------------------------------------------|
| <b>*Y</b> | ذكر تصحيح ابن تيمية                        |
| ٣٨        | ذكر من صحح الحديث من علماء السلف           |
| ٣٨        | موافقة الأنصاري لعلماء السلف في هذا الحديث |
| ٠ ٣٨      | استعجال الألباني في تضعيفه لهذا الحديث     |
|           | ·                                          |